المملكة العربية السعودية وزارة المعارف المكتبات المدرسية

## التبيير للامام اي الحسين مسلم بن المجاج العشيري النيسا بوري رحماسد ٢٦١ - ٢٠٤

ق*زم ل*ه وحققه وعلق عليه الا**لكتوارمح مرجم طفى الالاحظمى** الاستاذ المشاكك بفكية التربية (قسم لدليسات للسلامية) بحاحكة الوايض

# © حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الثانية

۲٠١١٨ - ٢٨٩١٦

#### بين يدى الطبعة الثانية

لقد طبع هذا الكتاب أولاً مع كتاب التمييز للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله كمقدمة له في سنة ١٣٩٥ هـ، وقد دعت الحاجة إلى إعادة طبعــه لأن الــطبعة الأولى منه قد نفدت منذ مدة ليست بالقصيرة . وقد رأيت أن أفرده في الطبعة الثانية بعنوان مستقل وذلك لأهمية موضوعه ، وحاجة الناس اليـوم إليـه خصـوصاً بعد أن كثرت دعاوى المدعين على الحديث النبوي الشريف وأهله ومنهجهم في نقده لتصحيحه وتضعيفه.

وقد كنت أرغب في أن أوسع بعض البحوث لكنني نظراً لانشـغالي في مشروع آخر يتعلق بفهرسة الأحاديث النبوية لم أجد متسعاً من الوقت لما كنت أصبو إليه ، وبالرغم من ذلك وجدت نفسي مضطراً إلى أن أضيف بعض النقاط إلى الطبعة السابقة لأنني اطلعت على بعض الكتب \_ في هذه الفترة \_ وعلى مقالة لها صلة بالموضوع وهي ـ في نظري ـ في حاجة إلى التعقيب.

لذلك فإن القارئ سوف يجد في هذه الطبعة إضافات ليست موجودة في الطبعة الأولى وكذلك بعض التغيير في ترتيب المواد.

ويهذه المناسبة أرى من الضروري أن أشكر الدكتور حسن عيسي أبا ياسين، وقد استفدت من ملاحظاته اللغوية العديدة ، كما أنه يتحم على أن أشكر شركة الطباعة العربية السعودية ، والتي تولت طباعة الكتاب وتصحيح البروفات بسبب سفري إلى أمريكا. فشكر الله لهم جميعاً وأجزل مثوبتهم.

وأخيراً أدعو الله العلى القدير أن يلهمنا الرشد والصواب ويجنبنا الخطأ والضلال، ويتقبل مني عملي كله خالصاً لوجهه الكريم وينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون ، اللهم آمين.

والصلاة والسلام على أشرف المسلمين خاتم النبيين محمـد المصـطني صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محمد مصطفي الأعظمي

الدرعية

#### من تصدير [الطبعة الأولى]

هذا الكتاب \_ كتاب التمييز \_ لرجل من أشهر الرجال في علم الحديث، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله . وهو فريد في بابه، إذ يوضح منهج المحدثين في نقد الأحاديث . والكتاب \_ كها يبدو \_ كبير . لكنا لم نجد إلا خمس عشرة ورقة منه . وعلى الرغم من هذا فإننا نرى أنه لا بد من نشره لتوضيح منهج المحدثين من جهة ، وإحياء تراث عريق أصيل من جهة أخرى .

أما المقدمة فقد كانت في الأصل محاضرات ألقيتها على طلبة قسم الدراسات العليا (الماجستير) بكلية الشريعة بمكة المكرمة، وهي ذات صلة وثيقة بالكتاب المنشور، وتوسعت فيها بعض التوسع، وفيها بعض البحوث مأخوذة من كتابي Studies in Early Hadīth Literature وهي فضلًا عن ذلك وثيقة الصلة بحوضوع النقد ؛ وعلى الرغم من هذا، فلا تزال هناك جوانب تتطلب مزيداً من الدراسة والبحث، أرجو أن أتمكن من انجازها في مستقبل قريب إن شاء الله تعالى.

وأرى لزاماً على أن أشكر صاحب المعالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز الفدا مدير جامعة الرياض على تشجيعه لإتمام هذا البحث، وسعادة الدكتور عبد الله النافع وكيل الجامعة الذي ذلاً العقبات التي كانت قائمة في سبيل الطبع.

كها أشكر الأستاذ عبد الله الماجد الذي أبدى اهتماماً خاصاً وكان لسعيه نصيب كبير في التغلب على مشاكل المطابع.

وأخيراً أحمد الله وأشكره وأسأله \_ وهو الغفار الوهاب \_ أن يتقبله مني خالصاً لوجهه الكريم ، وأسلّم على رسوله المختار صلى الله عليه وسلم . والحمد لله ربّ العالمين .

الرياض رجب سنة ١٣٩٥ هـ محمد مصطفى الأعظمي كلية التربية

### مقت رّمنه

يشهد العالم الإسلامي نهضة مباركة في الاستفادة من السنة النبوية ومحاولة التحاكم إليها في الشئون كلها، ومن جهة أخرى تكتشف مخطوطات جديدة كان يُظن أنها مفقودة، فأصبحت مكتبة السنة النبوية أحسن بكثير مما كانت عليه قبل قرن أو قرنين من الزمان. وأصبح الاعتناء بها أفضل مما كان من قبل.

في هذه النهضة قد ساهم ويساهم الشباب والشيوخ ، طلبة العلم والباحثون كل حسب قدرته \_ والله هو المسئول \_ أن يجازينا جميعاً بما هـ و أهله مـن فضـل وكرم وعفو وغفران .

في هذه النهضة والبناء يشعر كل فرد أنه مدعو أن يدلي بدلوه إن كان يقدر على ذلك ، ولذلك ظهرت كتب عديدة في الأونة الأخيرة كل منها يحاول أن يجلي جانباً من الجوانب ، فقد صدر كتاب بعنوان «منهج النقد التاريخي عند المسلمين والمنهج الأوروبي » للدكتور عثان موافي من جامعة الاسكندرية . ولعل الكتاب أطروحة الدكتوراه للمؤلف . وأقل ما يقال عن المؤلف إن معرفته بمصطلح الحديث لم تسعفه ليعطي الموضوع حقه بل إذا أخذ المرء بجرفية ما كتبه الدكتور موافي في «خلاصة البحث ونتائجه » لوصل إلى إنكار السنة النبوية بكاملها .

قال الدكتور عثمان موافي: «تحدثنا في الفصل الأول منه عن نشأة السرواية وتطورها منذ كانت رواية بسيطة ساذجة إلى أن أصبحت علماً ذا قواعد وأصول ومن خلال هذا الحديث وعلى ضوئه اتضح لنا:

- أ \_ أن الرواية كانت بسيطة ساذجة في الجاهلية ثم تطورت بتطور العصر وارتقت برقيه حتى أخذت قبيل الإسلام صفة علمية لكنها لم تصبح علماً ذا قواعد وأصول إلا بعد الإسلام وبدء ذلك عصر الزهري .
- ب \_ من مظاهر علمية الرواية بعد الإسلام التثبت والتحري ثم الشهادة على السهاع التي تطورت أخيراً إلى ظاهرة الإسناد.
  - = لم يظهر الإسناد إلا بعد الفتنة سنة ٤٠ هـ (١١).

إن كانت تلك هي نتيجة البحث الذي توصل إليه الدكتور عثمان بالنسبة لظهور الإسناد فماذا يقول عن كتب السنة التي تذكر لنا الأسانيد التي تصل إلى مئات من الصحابة الذين ماتوا قبل الأربعين من الهجرة بل تصل إلى العهد المدني من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذن يجب أن تكون هذه الأسانيد كلها كذباً تنسب إلى الصحابة بهتاناً وإفكاً . وإني لأرجو مع ذلك أن أكون قد أسات فهم كلام الدكتور عثمان .

أما الكتاب الآخر في هذا الموضوع أو بتعبير أدق بعنوان منهج النقد فهو كتاب الدكتور نور الدين عتر «منهج النقد في علوم الحديث».

ويمتاز كتاب الدكتور عتر بحسن التقسيم والتفصيل . . . كها جاء في تقريظ الأستاذ محمد أبو شهبة ، حيث قال في معرض تقسيمه وتفصيله : « فجعل ما يتعلق بالمتن في أنواع علوم الحديث أو قواعد الحديث على حدة ، وما يتعلق بالأسانيد على حدة وما يجمع بين الأسانيد والمتون على حدة »(") .

كنت أتمنى أن كان الشيخ أبو شهبة أتحفنا برأيه مقارناً بكتابات الدكتور محمد السياحي الذي ألّف عدة كتب في هذا الموضوع ، منها:

منهج الحديث في علوم الحديث.

وكذلك كتاب الشيخ القاسمي رحمه الله المسمى بقواعد التحديث.

<sup>(</sup>١) منهج النقد ـ عثمان موافي ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) منهج النقد في علوم الحديث ص ٧\_٨.

على كل ما عمله الدكتور نور الدين عتر هو أنه غيّر تبويب مصطلح الحديث ثم سماه «منهج النقد في علوم الحديث».

والأمر الذي يلاحظ في كتابة نور الدين عتر أنه لم يفرق بين العصور الختلفة لمصطلح الحديث، وخواص كل عصر منها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يفرق بين منهج النقد ونتيجة النقد. وما ذكره باسم منهج النقد ليس هو منهج النقد عند المحدثين الأوائل، بل هو منهج المتأخرين من المحدثين، الذي هو في الواقع نتيجة النقد عند المتقدمين.

#### وللتوضيح أقول:

ينقسم تطبيق المصطلح ثلاثة أدوار رئيسية ، ولكل سياه .

فالدور الأول خاص بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

ومن أهم ميزات هذا الدور هو تعديل كافة الصحابة (٢) وقبول أحاديثهم المرسلة (١) بدون نكير (٠).

أما الدور الثاني فيبدأ بالتابعين وينتهي إلى منتصف القرن الرابع تقريباً وهذا الدور هو من أهم الأدوار بالنسبة لقوانين المصطلح وتطبيقها. وقد اختلف الفقهاء

 <sup>(</sup>٣) من عقيدة أهل السنة تعديل كافة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وسيبجث هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء
الله تعالى في الباب السادس.

<sup>(</sup>٤) اختلفت الأقوال في تعريف الحديث المرسل:

قال ابن الحاجب: المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال بعضهم: المرسل قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال آخرون : المرسل قول التابعي الكبير كعبيد الله بن عدي بن خيار وابن المسيب : قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم (انظر الباعث الحثيث ٤٧ \_ـــ ٤٨).

أما مرسل الصحابة فله مفهوم آخر قال ابن حجر : مرسل الصحابي ما يرويه من الأمور الـتي لم يـدرك زمــانها بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال إنها مرسلة . (انظر فتح الباري ٧١٦:٨)

<sup>(</sup>٥) قال النووي في التقريب (١٩٨:١): وثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير مسن الفقهاء وأصحاب الأصول (انظر أيضاً م المقدمة ص ٣٠) ثم قال النووي (في ص ٢٠٧) وأما مرسله \_ أي مرسل المصحابي \_ فحكوم بصحته على المذهب الصحيح ، وأطبق عليه المحدثون والأصوليون والفقهاء وخالفهم في ذلك أبو إسحاق الاسفرائيني (انظر تدريب الراوي ٢٠٧:١) و(الباعث الحثيث ٤٩). وليس لخالفته أي وزن في هذا الهال .

والمحدثون في قبول الحديث المرسل ، وفي هذا الدور أصبح لزاماً البحث عن مراتب الرواة وما جاء فيهم من الجرح والتعديل .

ويعتبر هذا الدور أشد الأدوار قسوة وصرامة في تطبيق قوانين المصطلح.

أما الدور الثالث: فيبدأ من منتصف القرن الرابع تقريباً. وبدأ فيه التساهل في تلقي العلم والتهاون في تطبيق المصطلح وحصل التغيير في شروط قبول الرواية وفي التعديل والتجريج وانتفت الصرامة والقسوة اللتين كانتا ظاهرتين في الدور الثاني.

وبما أنه كان قد بدأ التنزل في المستوى الخلق عند المسلمين من بعد عهد النبوة \_ على صاحبها الصلاة والتسليم ، وذلك مستمر حتى الآن \_ وحدثت أمور أخرى استدعت تخفيف الشروط على الرواة والتساهل في تطبيق قواعد المصطلح .

وأهم الأسباب التي دعت إلى هذا التنازل هو جمع وتدوين وتصنيف الأحاديث النبوية في الكتب المعروفة بحيث أصبح الناس يتناقلون \_ على وجه العموم \_ كتباً مؤلفة بكاملها .

فالرجل الذي يبني داراً ويرغب في متانتها عليه أن يسعى في جمع المواد البنائية من نوع جيد، ثم عليه أن يراقب عملية البناء بالاستمرار. لكنه بعد إتمام البناء عكن نقل ملكيتها كاملة إلى رجل آخر، ومن الواضح أن صاحبها الجديد لم ولن يشقى مثل الباني الأول في تعهده. فرجال الدور الثاني هم الذين ألفوا هذه الكتب من المصادر العديدة الكثيرة ثم تركوا لنا بناية شاخة، فلم يبق للناس مجال في جمع شتات المواد من هنا وهناك. وقد يكون هذا هو السبب الأساسي في تخفيف قسوة الشروط بالنسبة للرواة ومروياتهم وعلى هذا ما كان شاذاً أصبح قاعدة فيا بعد ذلك.

لا شك أن البخاري رحمه الله استدل بقصة محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس أنه يمكن أن يعي العلم ولد عمره خس سنوات (٢) لكنه يصعب علينا الحصول على أمثلة من هذا النوع في الدور

<sup>(</sup>٦) خ، كتاب العلم باب متى يصع سماع الصغير.

الثاني . بل رأينا أن الطلبة كانوا يبدأون بالدراسة في حدود الخامسة عشرة من أعهارهم $^{\circ}$  ، لكنه في الدور الثالث تطورت الأمور .

قال النووي: « ونقل القاضي عياض رحمه الله: إن أهل الصنعة حـدوا أول زمن يصح فيه السماع بخمس سنين » (^).

وقال ابن الصلاح: «وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث فيكتبون لابن خمس فصاعداً (سمع) وإن لم يبلغ خمساً حضر أو أُحضر »(" ونجد هذا النوع من الخطوطات القديمة (١٠٠٠).

وأين هذا من تشدد المتقدمين؟

قال جعفر بن محمد الصباغ: « اجتمع عفان وابن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل.

فقال عفان : ثلاثة يضعفون في ثلاثة ، علي في حماد ، وأحمد في إبراهيم بن سعد ، وأبو بكر في شريك .

فقال على : وعفان في شعبة .

قلت [ القائل هو الذهبي ] هذا منهم على وجه المباسطة ، لأن هؤلاء من صغار مَن كتب عن المذكورين »(١٠) .

ولقد ضُعِف عمرو بن هاشم البيروتي في روايته عن الأوزاعي، لأنه كان صغيراً حين كتب عن الأوزاعي(١١).

وقال نعم ، سمعت ابن عيينة يقول : «لقد أتى هشام بن حسان عظياً بـزوايته عن الحسن . قيل لنعم : لِـمَ ؟ قال : لأنه كان صغيراً »(١٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر تفصيل ذلك في دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ص ٣٦٨ \_ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٨) تدريب الراوي ٢:٥.

<sup>(</sup>٩) تدريب الراوي ٢:٥\_٦.

<sup>(</sup>١٠) انظر مثلاً سنن ابن ماجة، الفاتح رقم ٧٦٤، الورقة ٣٣٣ \_ ١.

<sup>(</sup>١١) الميزان ٣:٨٨.

<sup>(</sup>١٢) الجرح والتعديل للرازي ٢٦٨:١/٣ ؛ الميزان ٣:٧٩٠.

<sup>(</sup>١٣) تقلمة الجرح والتعديل ٤٣ ؛ الكفاية ٥٤ .

وكما تساهل المحدثون في تحمل العلم وسينه ، تنازلوا عن الشروط التي يجب اجتاعها فيمن يوصف بأنه: ثقة .

قال الخطيب البغدادي عن أبي بكر بن خلاد المتوفى سنة ٣٥٦ه إنه ما كان يعرف شيئاً من العلم غير أن سماعه صحيح.

قال الألباني: ومع ذلك فقد وثقه أبو نعم وكذا ابن أبي الفوارس، وقال لم يكن يعرف من الحديث شيئاً. ثم ذكر الألباني بأن الذهبي علق عليه في سير أعلام النبلاء (١/١٦٠/١٠ ٢) بقوله: «فمن هذا الوقت، بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة (ثقة) على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل. وترخصوا في تسميته بالثقة. وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل نفسه، المتقن لما حمله، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن فتوسع المتأخرون »(١٠).

هذه بعض الملامح العامة للأدوار الثلاثة في مجال تطبيق قواعد المصطلح وشروط الرواة والرواية . ومن ناحية أخرى فإن هناك فرقاً جوهرياً بين منهج النقد عند المتقدمين وبينه عند المتأخرين .

الناقد الآن إذا أراد أن ينتقد حديثاً فيبدأ بدراسة رجال الإسناد وما قيل فيهم، ليعرف مراتبهم من الجرح والتعديل، ويبحث عن اتصال الأسانيد وكذلك عن الشذوذ والعلل وغير ذلك من الأمور ثم يحكم على الإسناد وبالتالي على الحديث، لكنَّ العمود الفقري في دراسته للإسناد هو معرفة أقوال علماء الجرح والتعديل في راوٍ ما، سواء أكان ثقة، ثبتاً، حجة، صدوقاً، مستوراً، مجهولا أم كذاباً.

فيبدأ بحثه من هذه النقطة . بينا هذه النقطة \_ وهي نقطة البداية الآن \_ كانت نهاية المطاف \_ تقريباً \_ بالنسبة للمتقدمين . هذه كلمات الجرح أو التعديل لم تكن جزءاً من منهج نقدهم بل كانت نتيجة انتقاداتهم ، كان يصل إليها الناقد

<sup>(</sup>١٤) انظر فهرست مخطوطات الحديث بالظاهرية للألباني ١٣٥.

بعد بحث مضن طويل، ومن ثم كان يصدر أحكامه بتلك الكلمات الاصطلاحية . وإذا شبهنا العملية بكاملها في لغة الجامعات فيمكننا أن نشبهها بأن الطالب يدرس في الكليات لسنين عديدة ويمر باختبارات متعددة ثم في نهاية المطاف يستخرج من عهادة القبول والتسجيل المعدل العام وبعد ذلك تعلن النتيجة بنجاح الطالب بتقدير كذا أو برسوبه . فهذه الكلمة القصيرة وراءها دراسة سنين مضنية واختبارات مرهقة .

وبعد حصول الطالب على الشهادة تتعامل الجهات المعنية معه في ضوء تلك الشهادة المعطاة له، والتقدير المذكور فيه، وتحكم له أو عليه في ضوئها عند اختياره للوظائف الشاغرة. فإذاً مها رتبنا من جديد علوم مصطلح الحديث وسميناه (بمنهج النقد) أو بأي اسم آخر فهو في الواقع لا يعطينا فكرة صحيحة عن منهج النقد الأصيل الذي تبعه المحدثون الأوائل والنقاد الجهابذة بل يعرفنا بمنهج المتأخرين \_ وهو كها ذكرت \_ يختلف اختلافاً جوهرياً عن منهج المتقدمين في سيرهم في البحث. إذ نحن نبداً رحلتنا في هذا المجال من حيث انتهى الأوائل. والشيء الذي نحتاج إليه هو أن نفهم منهج المحدثين الأوائل لنزداد بصيرة واقتناعاً بصحة منهجهم، مبنياً ذلك كله على العلم والمعرفة لا على مجرد العاطفة.

وإذا كان ذلك كذلك ، فكتاب نور الدين عتر لا يـوصلنا إلى أعماق منهـج البحث عند المحدثين الأوائل .

وفي الواقع الخطوة الجوهرية الأولى في منهج المحدثين كانت معارضة البروايات بشتى أشكالها.

والخطوة الثانية استعمال العقل \_ في حدوده الطبيعية \_ في نقـد الـروايات . فقد غفل عن هذا المنهج كثيرون مـمن لهم اعتناء بدراسة السنة النبوية فضلًا عـن غيرهم من الباحثين والمستشرقين .

وعلى هذا فآمل أن يسد هذا الكتاب بعض الفراغ في هذا الموضوع وأن يكون بداية خطوة في سبيل تفهم المنهج المتبع لدى المحدثين الأوائـل في نقـد الحـديث. وعلى هذا تشتمل هذه الرسالة على مقدمة وسبعة أبواب.

الباب الأول يتحدث عن النقد ومفهومه وتاريخه .

وبما أن منهج النقد عند المحدثين يشتمل على البحث والتنقيب في الـراوي مـن زاويتين ، هما :

- ١ \_ مدى تدين الراوي والذي يسمى بالعدالة .
- ٢ \_ ومدى تحصيله للعلم والذي يسمى بالضبط والإتقان،

لذلك فقد خُصِّص البابان الثاني والثالث لمنهج النقد. وعلى هذا،

فالباب الثاني يتحدث عن العدالة والطريق إلى معرفتها ،

والباب الثالث يتكلم عن الضبط والإتقان والطريق إلى معرفتها،

أما الباب الرابع فيتعلق باستعمال العقل في نقد الأحاديث ويلتي ضوءاً على مكانة العقل عند المحدثين في نقد الأحاديث النبوية :

والباب الخامس خاص بالمقارنة بين منهجي نقد الحديث والتاريخ إذ كثر الكلام في الأونة الأخيرة حول منهج النقد التاريخي وما يمكن أن يفيد منه المحدثون.

والباب السادس يتعلق بدراسة بعض الطعون الموجهة إلى منهج المحدثين، وخاصة فما يتصل بتعديلهم الصحابة كافة.

والباب السابع يتكلم عن بعض المستشرقين ومنهج نقدهم للحديث ويبين أن الجهود الاستشراقية في هذا الجال إن هي إلا إدعاء وسوء فهم وسوء قصد .

وأخيراً أدعو الله العلي القدير أن يلهمنا الصواب ويجنبنا الخطأ والضلال وهـو الهادي إلى سواء السبيل.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار ومن تبعهم بإحسان في كل الأدوار والأعصار، اللهم آمين.